يَسُتَبْشِرُونَ بِنِعْهَ مِزَالْتُعِ وَفَضُلِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ أَلْمُوْمِنِينَ ۞ أَلْذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآأَصَابَهُمُ الْقَارِحُ لِلذِينَ أَحُسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرُّعَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَمُنْمُ النَّاسُ إِنَّ أَلْنَّاسَ قَدُجَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ وَإِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَيْنَا أَلِلَّهُ وَنِعَمَ أَلُوِّ كِلَّ ١ فَانْقَلَبُواْ بِنِعَمَةٍ مِنَ أَلْلَهِ وَفَضُلِ لَرُ يَكُسُسُهُ مُسُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِّ عَظِيمٌ ﴿ الْمُنَاذَ الْكُرُ ۖ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَ هُوفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمِمُّومِنِينَ ۞ وَلَا يُحْزِنِكَ أَلَّذِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي إِلْكُفُرِ إِنَّهُ مُ لَنُ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ إِنَّ أَلْذِينَ الشُّتَرَوُ أَ الْكُ فُرَبِا لِإِيمِانِ لَنَ يَضُرُّو أَ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَحُسِبَنَّ أَلَذِينَ كَعَمُواْ أَنْمَا نَعُلِ لَمَ مُ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِهِ مُوَّإِنَّمَا نُحْلِ لَمُ مُرلِيَزُدَا دُوَا إِثْمَا وَلَهُ مُ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مَا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَمِيزَ أَنْحَيِيتَ مِنَ أَلطِّيَّبٌ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى أَلْغَيُّبٌ وَلَكِ تَنَا أَلَّهُ بَجُنَّكِ مِن رُّسُ لِهِ مَنْ يَنْكَآءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمُو ٓ أَجُرُعَظِيمٌ ۗ ١٠ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا ءَ انِيلِهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَمُوَخَيْرًا لَّهُ مُ بَلِّ هُوَ شَـ رُّ لِهَمْ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ مِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ۞

لْقَدْسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلْذِينَ قَالْوُا إِنَّ أَللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيآ وُسَنَّكُنُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ۚ الْأَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِبِقٌ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّ مَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَ لَمْ لِلْعَبِيدِ ١ إِلَيْنَا لَأَوْ إِنَّ أَلَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِينَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ النَّارُ قُلُ قَدْ جَاءً كُرُ رُسُلُ ۗ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالنِّكَ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَالْتُمُوهُمُ وَإِلْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَانِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنَٰبِ الْمُنْبِرِ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُرُ يَوْمَ الْقِبَهٰذِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ أَلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا أَلْحَيَوْةُ الدُّنْبِآلِلَّا مَنَكُ الْخُرُورِ ٥

## الثمن الثالث من الحزب الثامن

لَتُبَلُّونَّ فِي أَمُّوا لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمُّ مَكُنَّ مِنَ أَلَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبَلِكُم وَمِنَ أَلَدِينَ أَشَرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَا لِكَ مِنْ عَرِّمِ الْأُمُورِّ ۞ وَإِذَ آخَذَ أَلَّتُهُ مِيثَاقَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ لَنُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِءَ ثَمَنَا قَلِيكُ فَيِيسَمَا يَشُتَرُونَ 📟 لَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ يَفْرَحُونَ عِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنَّ يُحْدَدُوا عِمَا لَرَّ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَة مِنَ أَلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِبُرٌ ٥ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَءَ وَقَدِيُّرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْدِلُفِ إِلْيُلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِلْأَوْلِ إِلَّا لُبَابِ ٥ الذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ أِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلَّا سُبْحَنَكُ فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَّارِ ١٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ آخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنَ آنصِارٌ ۞ رَّبَّنَأَ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا دِے لِلاِ عَلَيْ أَنَ - امِنُواْ بِرَبِيكُمُ فَعَامَتَ الرَبَّتِ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَ وَكُفِتِرٌ عَنَّا سَيِّئَا ثِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ أَلَابِرَارُ ۞ رَتَّبَاوَءَ انِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُحُرِنَا يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ۖ أَلِمْ يَعَادُّ ۞ فَاسْتَجَابَ لَمُهُرُ رَبُّهُمُو أَنِّي لَا أَضِيعُ عَلَعَلِمِلِمِّن كُر مِّن ذَكُر اَوَان بين بَعَضُكُمُ مِن بَعَضِ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَاتَّخِرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُ والْفِسَبِيلِ وَقَانَالُواْ وَقُنِلُواْ لَأَكَفِتَهَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمِّ وَلَأَذَّخِلَنَّهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِے مِن تَحَيْمَا أَلَانُهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسِّنُ الثَّوَابِ" ٥

#### أَلْتُمْنَ الْرابِعِ مِن الحزبِ الثَّامِنُ

لَا يَغُرَّ تَكَ تَقَلُّبُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَكُمْ قَلِيُّلُ ثُمَّ مَأُولِهُ مُرَجَهَنَّمُ وَبِبِسَ أَلِمُهَادُ ۞ لَكِن الذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَمُ مُ جَنَّكُ تَجَرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِللَّابِرِ الرَّ ١ وَإِنَّ مِنَ آهُلِ اللِّكِنَابِ لَمَنْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أَنُـزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنْ زِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَلْتِ إِنَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا الْأَلَيْكَ لَمُ مُوَ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ إِنَّ أَنَّتُهُ سَيِرِيعُ الْمُحِسَابِ ١٠٠٠ عَلَيْتُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اصِّبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَا تَنَعْوُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ۞ مرأنتك ألتزخمنز ألتزجيب يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ! تَنَفُواْ رَبَّكُمُ اللهِ حَلَقَكُمْ مِننَّفَسٌ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّـ قُوا اللَّهَ أَلْنِكُ نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥ وَءَا تُوا أَالْيَتَاجِيَّ أُمُّوا لَهَـُمَّ "وَلَا نَتَبَدَّ لُواْ اَكْنِبِينَ بِالطِّيَّبِ" وَلَا تَاكُلُوٓا أَمُوا لَهُ مُوا لَكُمُو إِلَىٰٓ أَمُوا لِكُورَةٌ إِنَّهُ وكَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِ إِلْيَتَ لَمِي فَا نَكُوُا مَا طَابَ لَكُم مِنَ أَلْنِسَآءِ مَثُنِي وَثُلَثَ وَ رُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُهُۥ أَلَا تَعَـٰدِ لُواْ فَوَاحِدَةً ۚ اَوْمَا مَلَكَتَ لَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْ بِنَ أَلَا تَعُولُوا ۗ ۞ وَءَا تُوا اللِّيكَاءَ صَدُ قَالِنهِ نَ يَحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءً وِ مِّنْ إِ نَفُسنًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا ۞ وَلَا تُو تُوا الشُّفَهَآءَ امُّوالَكُوا لِنَّ جَعَلَ أَلْتَهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلُا مَّعُرُوفًا ۞

# الثمن الخامس من الحزب الثامن

وَابْتَلُوا ۚ الْيَتَامِي حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ انسَتُمُ مِّنْهُمْ رُشُدًا فَادُ فَعُوا ۚ إِلَيْهِ مُو ٓ أَمُوا لَهُ مَ وَلَا تَا كُلُوهَا ٓ إِلَيْهِ مُو ٓ أَمُوا لَهُ مَ وَبِدَارًا أَنْ يَكُبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَاكُلَ بِالْمُغُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ وَ إِلَيْهِمُو ٓ أُمُوَالْهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُ ۗ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ أَلُو لِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ عِمَّا تَرَكَ أَلُوالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَمِنْهُ أَوْكُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَأَ لَقِسْهَةَ أَوْلُوا ۚ الْقُدْرُ بِي وَالْيَتَاجِي وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُ قُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمَ مَ فَ وَلَا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَيَخْشَ أَلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّتَةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَبُهِمْ فَلْيَنَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوَلًا سَدِيدًا ۗ إِنَّ أَلْدِينَ يَاكُلُونَ أَمُوَالَ أَلْيَتَكْمِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ٥ يُوصِيكُو اللهُ

# الثمن السادس من الحزب الثامن

يُوصِيكُو اللَّهُ مِنْ أَوَ لَادِكُو لِلذَّكِيرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيَانِي فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَكَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ۗ وَلِأَبَوَيُهِ لِكُلِّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ إِللَّٰكُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ إِلْسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ" - ابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُو ٓ أَقَرَبُ لَكُمُ نَفُعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ أَللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَرَكَ أَزْوَاجُكُوْءَ إِن لَرَ يَكُن لَمُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدُ فَلَكُ مُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُّ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنِ ۗ وَلَهُنَ ٱلرُّ بُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمُ ۗ إِن لَرَّ يَكُن لُكُمُ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُكُنُ مِمَّا تَرَكُثُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوُ دَيُنِ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً آوِامُ رَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ آوُ اخْتُ فَالِكُلِ وَاحِدِ مِنْهُ مَا أَلْسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرُمِنِ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ إِلنَّالُثِ مِن بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوُ دَيْنِ غَلَيْرَ مُضَاَّرِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَلِيثُمْ ۞ تِلْكَ حُدُودُ

### الثمن السابع من الحزب الثامن

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنِ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجِيرِ عِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ خَـُلِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَ اللَّكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَــَدَّ حُدُودَهُ, نُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ و عَذَابِ مُن مُهِينٌ ١ وَالَّذِ يَاتِينَ أَلْفَخِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَزَّبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُ وا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اللَّهُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّيلُهُنَّ الْمُؤْتُ أَوْ يَجَعَلَ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالذَانِ يَانِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصَلَحَا فَأَعَرِضُواْ عَنْهُمَآ ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ تَوَابِكَا رَّحِيكًا ١ اللَّهُ اللَّوْبَةُ عَلَى أَللَهِ لِلذِينَ يَعُمَلُونَ أَلسُّوَهُ بِحَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبِ ۖ فَأَوْلَإِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ إِللَّوَبَةُ لِلذِينَ يَعُلَمُ لُونَ أَلْسَبِيَّا تِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ إِنْ تُبُتُ الْمُزَى وَلَا أَلْدِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ مُكُفَّارُّ ا وْلَيْكَ أَعْتَدْنَا لَهُ مُ عَذَابًا ٱلِيمَّا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُ مُرَّ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرُهَا ۚ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُواْ بِبَعُضِ مَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَاتِينَ بِفَخِشَةِ مُبَيّنَةٍ 🔾

وَعَاشِرُوهُنَّ

وَعَاشِرُوهُ نَ بِالْمُعُرُو فِ فَإِن كُرِهُ ثَمُوُهُ نَ فَعَسِي أَنَ تَكُرَهُواْ شَيَّا وَيَجُعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ وَإِنَ ارَد شُمُ السِّتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَانَيْتُمُة إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَكَ تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا ٱتَاخُذُونَهُو بُهُتَانَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَاخُذُ ونَهُ, وَقَـدَ آفَضِيٰ بَعُضُكُمُ وَ إِلَىٰ بَعُضٍ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِّيثَلْقًا غَلِيظًا ۚ ۞ وَلَا تَنْكِحُواْ مَا نَكَحَمَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِيسَآءِ الَّا مَا فَكَدُّ سَكَفٌّ إِنَّـهُۥ كَانَ فَخِلْشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ وَ أَمُّهَاتُكُو وَبَنَا تُكُورُ وَأَخَوَانُكُمُ وَعَكَمَانُكُمُ وَخَلَانُكُمُ وَخَلَانُكُمُ وَبَنَاتُ اَلَاخِ وَبَنَا تُالُاخُتِ وَأَمُّهَانُكُ مُرَالِكِ أَزْضَعُنَكُمُ وَأَخَوَانُكُم مِّنَ أَلرَّضَاعَةً وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَابِبُكُمُ اللَّهِ فِي مُجُورِكُم مِنْ نِسَابِكُمُ الْلِيْ دَخَلْتُم بِهِنَّتَّ فَإِن لَّرَّ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَلٍ أَبْنَآبِكُمُ المَّذِينَ مِنَ آصَ لَبِكُمْ وَأَنْ تَجَسُمُواْ بَيْنَ ٱلْاَخْنَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَالْحُصَنَتُ